

لم تكن السيدة أم سلمة امراة عادية في حياة النبي على ولا في حياة النبي على ولا في حياة المسلمين ، فقد كانت تتمتع برجاحة العقل والذكاء ، وتتصف بالفوة والشجاعة ، مما جعل لها مكانتها المرموقة في التاريخ الإسلامي ، كما أنها تنتمي لأسرة عريقة ذات مجد ، فأبوها أحد سادات (مخزوم) وكان رجلا كريما جوادا ، لم يخرج في رحلة مع جماعة ، الأ وحمل مسعة من الطعام والشراب ما يكفى هذه الجماعة ، حتى يعودوا من رحلتهم ، ولذلك أطلق عليه الناس « زاد الركب » .

ومنذ أن برغ نور الإسلام في قلب الْجزيرة العربية ، أسلمت أمَّ سلمة هند بنت أبى أمية بن المغيرة مع زوجها عبد الله بن عبد الأسد المخرومي ابن عمة الرسول على وأخيه من الرضاعة .

وعاهد الزوجان الرسول على التضعية في سبيل الله وتحمل الأذى مهما اشتدت ضراوته ، وصدقا في هذا العهد ، فقد تعرضا للتعذيب والاضطهاد من قومهما ، وبرغم ذلك ظلاً مُؤمنين بالله ورسوله ، لم يُؤثّر فيهما

هَذَا التّعدديبُ شيئًا ، بَلُ زَادَهُمْ صَلاَبةً وَثُفَةً في اللّهِ وَرَسُوله .

وهاجر الرَّوجان إلى الحبشة مع بعض المسلمين ، فرارًا من أذى قريش وبطشها ، وهناك عاشوا في حماية النَّجاشي يعبدون الله الواحد في سكينة واطمئنان ، وبَقُوا هُناك فَتْرَة غير قصيرة .

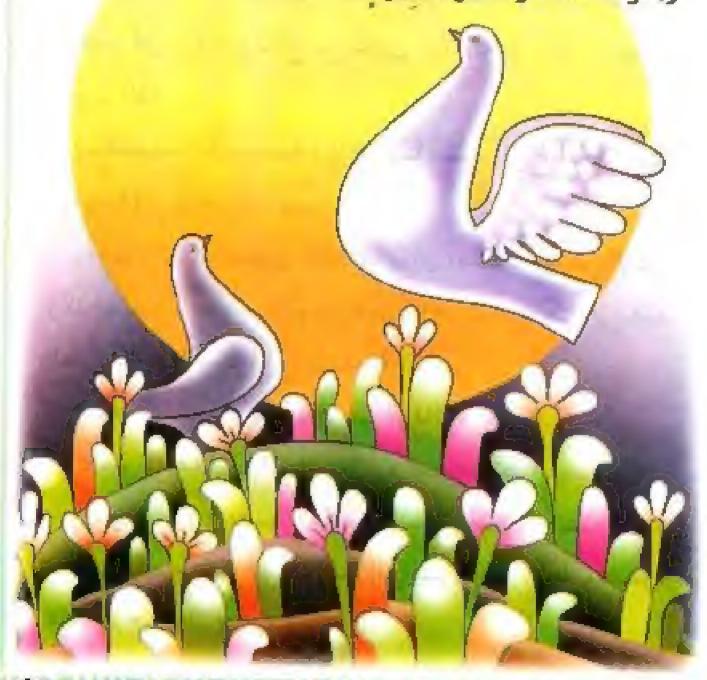

وَانْتَشَرَتَ الْأُخْبَارُ بَيِّنَ هُوُلاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ الإِسْلاَمَ أَصْبِحَ قَوِيًا ، يَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ بَطَلُ الْعَرَبِ حَمْزَةُ يُنْ عَبْدَ الْمُطَلَبِ وَعُمْرُ بْنُ الْخَطَابِ ، فَقَرَّرَ الْمُسْلَمُونَ الْعَوْدَةَ إِلَى الْمُطَلَبِ وَعُمْرُ بْنُ الْخَطَابِ ، فَقَرَّرَ الْمُسْلَمُونَ الْعَوْدَةَ إِلَى دَيَارِهِمْ ، بَعْدَ أَنْ أَرْهَقَتْهُمُ الْغُرْبَةُ وَالْبُعْدُ عَنِ الأَخْبَابِ . وَمَا إِنْ عَادَ هَوُلاءَ الْمُهَاجِرُونَ ، حَتَى وَجَدُوا الْأَمْرَ على وَمَا إِنْ عَادَ هَوُلاءَ الْمُهَاجِرُونَ ، حَتَى وَجَدُوا الْأَمْرَ على مَا هُو عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَسْدُ قَسُوةً ، فَقَدَ ازْدَادَ تَعَديبُ مَا هُو عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَسْدُ قَسُوةً ، فَقَدَ ازْدَادَ تَعَديبُ الْمُشْرِكِينَ وَآذَاهُمْ لَكُلُ مَنْ يَقُولُ ؛ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهُ ، مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهُ ، مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهُ ، مُحَمَّدً

وتحملَت أمُّ سَلَمَة وزرجُها أَسَدُ أَنُواعِ الإِيدَاءِ منْ قُومهما في شجاعة وصبر

ولَمْ الرَّانَ الرِّسُولُ عَلَيْهُ مَا يِنَالُ أَصْبَحَابِهُ مِنَ الأَذَى وَالتَّعَذِيبَ ، أَمَرَهُمْ بِالْهِجْرَة مَرَّةً أُخْرَى ، ولَكِنْ فِي هَذِهِ الْمُدِينَة الْمُنورة .

واستبشر الزوجان بذلك خيرا وقالا في سعادة :

- لفد آن لهذا الظلام أن ينقشع أمام خيوط الفجر .
وجَهَر الزوج بعيراً له ، وحمل عليه زوجته وأبنه اسلمة ، ثم مضى في طريقه إلى يشرب ، والأمل يحدوه للقاء الأحبة والأصحاب .

وعلم إخوة أم سلّمة بنية الرّوجين على الهجرة ، فلحقرا بها قبل أن تُغادر مكّة ، فأو ففوا البعير الذي يحملها وقالرا

- أَيْنَ تُرِيدُ يَا عَبْدَ اللَّهِ ؟ فَأَجَابُهُمْ قَائِلاً :



-أربِدُ يَثْرِبُ أَنَا وَزَوْجَتِي وَابْنِي . فَقَالُوا :

- وَاللَّهُ لَا نَتْرُكُ صَاحِبَنَا تَرْحَلُ مَعَكَ ، فَإِمَّا أَنْ تَبْقَى بدارك ، وإمَّا أَنْ تَرْحَلُ وَتَتْرُكَها وِشَأْنَهَا .

وحاول عبد الله أن يقنعهم بشتى السبل أن يتركوه وشأنه لكى يهاجر هو وزوجته في سهيل الله ، لكنهم وضأنه لكى يهاجر هو وزوجته في سهيل الله ، لكنهم وفضوا كُل توسلاته ، وعادوا بأختهم رغما عنها وعن ورجها .

وعلم أهْلُ عَبْد الله بن عَبْد الأسد بِمَا فَعَلَهُ إِخُوهُ أُمَّ مَلَمَةَ حَيْثُ فَرَقُوا بَيْنَ أَخْتِهِمْ وَزَوْجِهَا ، فَأَغْضَبَهُمْ ذَلِكَ ، وأَصَرُوا عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا وَسَلَمَةً » وَقَالُوا ؛

- والله لا نَتُرُكُ ابننا عِنْدَهَا ، مَا دُمْتُمْ قَدْ فَرُقْتُمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زُوجِهَا .

وقَالَ إِخْوَةُ أُمُّ سَلَّمَةً فِي غَضِبٍ :

- وَنَحْنُ وَاللَّهِ لِا نَتْرُكُ ابْنَ أَخْتِنَا لَكُمْ ، فَنَحْنُ أَحَقُ بِهِ لِنَكُمْ .

وَظُلُّ الْقُومُ يُتَصَارَعُونَ ويتجَاذَبُونَ هَذَا الْغُلامَ الصَّغِيرِ

حتى خَلَعُوا يَدُهُ ، ثُمَّ أَحَدَهُ أَعِماهُ عَنُوةً ، بِرغَمِ بِكَاءِ أُمَّه وعويلها .

وعادت أم سلمة مع إخوتها ، فحبسوها في البيت ، في قيت سنة تبكى على ما أصابها ، بفقد ابنها ورحيل



زُوْجِها ، وحبسها في البيت بمُفردها ، ومنع أَخْبارِ مُحَمَّد عَلِيَّ عَنْها.

ومضى عَامٌ بأكمله ، وأمُّ سلمة محبُوسةٌ في بيتها ، وخلالً بعُد أنْ فَرُق إِخُوتُها بيتها وبيّن زوْجها و ابنها ، وخلالً هَذَا الْعَامِ سَاءَتُ أَحُوالُهَا وتَدَهُورَتُ صِحَتُها ، ولَمّا رآها ابن عمّها على هذا الوضع قال لإخُوتها :

- أَلاَ تُخْرِجُونَ هَذِهِ الْمِسْكِينَةِ ؟ فَرَقْتُمْ بَيْنَها وَبَيْنَ زُوْجِهَا وَبَيْنِ ابْنَهَا .

فَقَالُوا :

- أُتُرِيدُ أَنْ نُخْرِجُهَا لِكَيْ تَلْحَق بِمُحَمَّدٍ وَهِي عَلَى دِينِهِ ؟ فُقَالَ :

هي وَشَأْنَهَا ، وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّها أَعْقَلُ نِسَاءِ الْعَرِبِ ،
 فَلَنْ تَفْعَلَ مَا يَضُرُهُمَا أَبِدًا .

وَمَا زَالَ يُجَادِلُهُمْ وَيُرقَّقُ قُلُوبِهُمْ حَتَى اسْتَجَابُوا لَهُ وَقَامُوا إِلَى أَخْتِهِمْ وَقَالُوا لَهَا :

- الْحَقِي بِزُوْجِكِ إِنْ شِئْتِ .

## 

وفي تلك الأثناء ، رق بنو عبد الأسد لحالها ، فأعادُوا اليها ابنها ، وطلبُوا منها أنْ تنتظر بعض الوقّت حتى يُهيئُوا لها رحُلاً يقُودُ لُها البعير ، لكنها لم تُطق صبرا ،

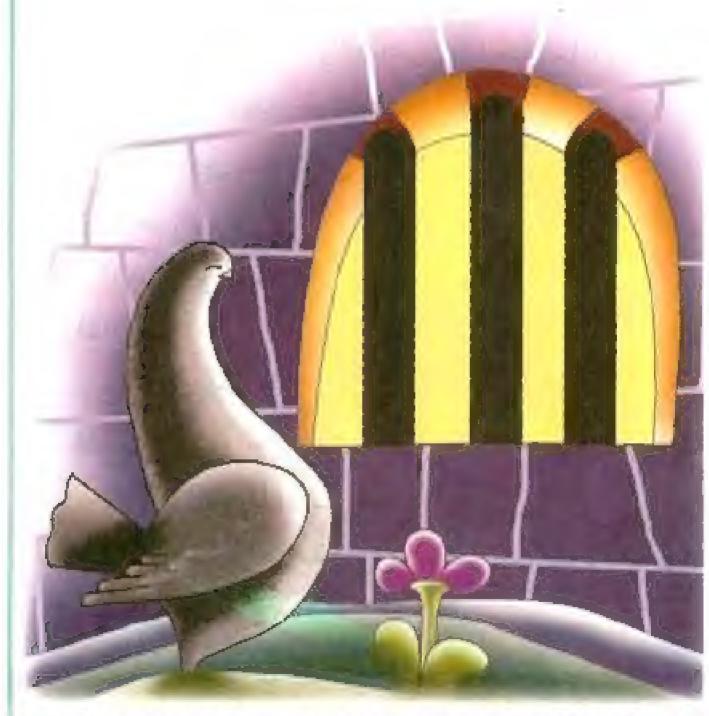

الكالة الدالك المقال المالك الدالة الكالك الدول

بل ركبت بعيرها ، ووضعت ابنها في حجرها ، وانطلقت إلى المدينة ، وهي لا تستطيع أن تحبس دُمُوع الفرحة ، حيث ستلتقى بزوجها الذي أحبته ، وستلتقى برسُول الله على الذي آمنت به واتبعته .

وَوَاصَلَتَ أُمُّ سَلَمَةَ السَّيْسِرِ حَثَى خَرِجِتُ مِنْ مَكُةً ، وَهُنَاكَ بَلَغَ مِنْهَا التَّعِبُ وَالْحِهْدُ مَبْلَغًا عَظِيمًا ، ومَا إِنْ رآها عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة حَتَى عَرِفَهَا فَسَأَلُهَا :

- أَيْن تُريدين يا بنت أبي أُميَّة ؟

فَأَجَابِتُهُ:

- أُريدُ زُوْجي بِالْمَدينة .

فقال لها:

- هَلَ مَعَكُ أَحَدٌ ؟

فَقَالَتْ:

- لا والله ، إلا الله وابنى هذا .

وَكَانَ عُثُمَانُ بْنُ طَلْحَةً مَعْرُوفًا بِالْمُرُوءَةِ وَالنَّخُوَةَ فَقَالَ لَأُمُّ سَلَمُةً :

- واللَّه ، ليس لي من حسسار سموى أن أوصلك إلى

زوجك ، فأنا لا أمن عليك قُطَاع الطّريق . وانطلق عُتَمانُ بَن طلْحة ببعيرأم سلمة يقُودُهُ حتَّى قدم الْمدينة ، فأثرلها وقال لها

- إِنَّ رَوْجِكَ فِي هِذَا الْمِكَانِ ، فَادْحُلِيهِ عَلَى بِرِكَةِ اللَّهِ .



ثُمَّ الصرف عُثَمانُ بْلُ طلَحة عائداً إلى مكَّة ، في حين دخلت أمَّ سلمة المدينة ، وسط سعادة المُسلمين جميعاً ، فقد كانت أوَّل مُهاجرة ندْحُلُ المدينة ،

وفى المدينة عاشت أم سلمة وزوجها أجمل أيامهما ، وعَكُفت أم سلمة على تربية أننائها ، بينها راح زوجها يجاهد في سيم الله من أجل إعلاء راية لا إله إلا الله

وحماض الزُوجُ مَع الرَسُول عَلَى معْركة بدر ، وقرت عيده بائتها والمُستعمن الكبير عَلى المُشركين .

وفي غَرُوة (أحد) أصابه سهم من سهام الأعداء، فجرح جُرْحًا بليغًا، فأحذ الصحابة يُعَالِجُونَهُ، بيسما

مسح الرَّسُولُ عَلَيْ على رأسه وواساهُ بقوله :

- لاَ تُصيبُ أَحَدا مُصيةً ، فيسترجع عند ذلك ويقول , اللهم عندك احتسبت مصيت هذه ، اللهم أَخْلفنى خيراً منها ، إلاَ أعظاهُ الله (عز وجل) ..

وأخد عبد الله بن عبد الأسد برغم ما به من آلام بمستغفر ربّه ويحمد على ما أصابه ويردد ما قاله الرّسول على ويقول



- أَيْشُرى يَا أُمَّ سَلَمَةً ، فَقَدَّ سَمِعْتُ حَدِيثًا مِن رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَحَبُ إِلَى ثُمَّا طَلَعْتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ . فَسَأَلَتْهُ زَوْجَتُهُ فَى لَهْفَةً :

- وما هُو ؟

فْقَالِ أَبُو سَلَّمَةً :

- سمعت رسول الله على يقول : لا تصيب أحداً مصيبة في الله عندك مصيبة في الله عندك مصيبة في الله عندك الله عندك الله عندك الله معندك الله معند الله

ولم يتحمل أبو سلمة الألم طويلاً ، فلزم الفراش ، وجاءه المسلمون يزورونه ويدعون له بالشفاء العاجل . كان أبو سلمة رجلاً مؤمنا لا يخاف الموت ، لكنه كان خائفا على مصير زوجته وأبنائه الأربعة الصغار ، فمن يرعاهم من بعده ؛ ولذلك فقد رفع يديه إلى السماء وقال : اللهم ارزق أم سلمة بعدى رجسلاً خيسراً منى ، لا يحزئها ولا يؤذيها .

ولمَّا سَمِعَتُهُ زَوْجَتُهُ قَالَتُ وهِي تُبْكي في تَأَثُّر :



## اللك للذا لوات المها المالة الدالوات الم

- وَمَنْ هَذَا الَّذِي هُو خَيْرٌ مِنْكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ ؟!
وظل آبُو سَلَمة مريضًا عَدْةَ آيَّام يَعُودُهُ السَّلْمُونَ ،
وذات صباح جاءهُ رسُولُ اللَّه ﷺ ليعُوده ، وبقى بجواره حتَّى صعدت رُوحُهُ إلى بارئها ، فأغْمض الرَّسُولُ ﷺ عَيْنَيْه بيديّه ، ثُمَّ دَعَا لَهُ بالرَّحْمة والمغفرة ، وكَبَرَ عَلَيْه ﷺ عَيْنَيْه بيديّه ، ثُمَّ دَعَا لَهُ بالرَّحْمة والمغفرة ، وكَبَرَ عَلَيْه ﷺ تَسْعَ تَكُبْيرات ، فتَعَجَّب الصَّحابةُ وقَالُوا :
- يا رسُولَ اللَّه ، أسهون أمْ نسيت ؟

فَقَالَ عَيْنَةً :

- لَمْ أَسَّهُ وَلَمْ أَنْسَ ، وَلَوْ كَبَّرْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ أَلْفًا كَانَ أَهْلاً لَذَلِكَ .

وودَّع الرَّسولُ عَنِي والمسلمون أبا سلمة إلى مشواه الأخير ، وعُيُونَهُمْ وقُلُوبُهُمْ مع زَوْجَته وأبْنائه الصغار ، الأخير ، وعُيُونَهُمْ الْحنون ، وأصبحوا بلاَ عائل يعولُهُمْ . . الذين فقدُوا أباهُمُ الْحنون ، وأصبحوا بلاَ عائل يعولُهُمْ . . فماذا يخذُثُ لهذه الأسرة المؤمنة ؟ وماذا يخطر أمَّ سلمة ؟!

(يتبع) الكتابالقادم أمسلمة (2) صفاتها وأخلاقها

رقر تزينع ٢٠٠٥ ١١٠٠ ٢